مِ أَلْلَهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْحَتَمَدُ لِلهِ الذِحَ أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِنَابِ وَلَمْ يَجُعُلَ لَهُ وعِوَجًا ۞ قَيَّمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّذُنَّهُ وَيُبَنِّرَ أَلْمُومِنِينَ أَلْذِينَ يَعْمَلُونَ أَلصَّالِعَتِ أَنَّ لَهُمُو أَجُرًا حَسَنًا ۞ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ أَلذِينَ قَالُوا الْخَنَذَ أَللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ مَا لَهُم بِرِه مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَآيِهِ مِنْ كَبُرَتْ كَلِمَةَ نَخْرُجُ مِنَ آفُولِهِمْ وَإِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا ١٥ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَّفُسَكَ عَلَى ٓءَ ابْلِهِمُ ۗ إِن لَّمُّ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِبِثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَا رُضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبَانُوَهُمُ وَ أَبَّهُمُو وَ أَحْسَنُ عَكَّ ۞ وَإِنَّا كَجَعِلُونَ مَا عَلَبْهَا صَعِيدًا مُجُرُزًا ۞ اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ أَلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنَ-ايَكْنِنَا عَجَبًا ۞ إِذَ آوَى أَلْفِنْيَةُ إِلَى أَنْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَ اِنْنَا مِن لَّهُ نِكَ رَحْمَةً وَهَيِّعٌ لَنَا مِنَ اَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبُنَا عَلَى ٓءَ اذَ انِهِمْ فِي إِلْكُهُفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْ بَيْنِ أَحْصِيٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴿ فَأَنُونُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بِالْحَقِيُّ إِنَّهُمْ فِنْيَةُ - امَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدَّى ٣ وَرَبَطَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مُهَ إِذَ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ لَن تَّدُعُواْ مِن دُونِية إِلَهَا لَّقَدَ قُلْنَا إِذَا شَطَطًّا ١ هَا وُلاَّءِ قُوْمُنَا اَ تُخَاذُواْ مِن دُونِدِة وَالِهَا لَا لَوْلَا يَا تُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَنِ بَيِّنْ فَيَنَ اَظُلَمُ مِكَنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبَ اَ وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأَوْهِ أَ إِلَى أَلْكُهُفِ يَنشُرُ لَكُورَ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَيُفَيِّعُ لَكُر مِّنَ اَمْرِكُمْ مَّرُفِقًا ٥